# تلخيص

# كتاب الاعتماد في الاعتقاد

تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ.

# بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله رب العالمين \* القائل فيما أنزل من الكتاب المبين \* فاعلم أنه لا إله إلا الله \* والصلاة والسلام على سيدنا محمد من أرسله الله رحمة للعالمين هاديًا ومبشرًا ونذيرًا \* ليهتدي بشر\_يعته مـن الجهــل والضـــلال إلى العـــلم والإســــلام \* وعـــلى ءاله وصحبــه ومــن تـــبعهم بإحســـان. مقدمه المؤلف:

الحمدالله به نستعين الواحد لا من قله ، الموجود لا من عله ، واشهد أن لا أله إلا الله و اجب الوجود ، و أشهد أن محمد رسول الله الحامد المحمود ، اللهم صل و سلم و بارك عليه و على إله و أصحابه ما اشرق قلب بأنوار التتريه، و قام البرهان على نفي التعطيل و التشبية.

و بعد ،،،،فهذه عقيدة في التوحيد ، خالصه من الحشو و التعقيد ، يحتاج إليهاكل مريد ،نفع الله بها الجميع إمين .

### اعْلَم، إذا قال لك قَائِكٌ: مَن تَعبُد؟

المكان والزّمان وهُــو الآن كــاكانَ، لا يُمكــنُ تصــويرُه في القلــب لأنــهُ لا شــبيه له في الموجــودات، في الأَرْضِ سُلْطَانُهُ، وفي الجِنَّةِ رَحْمَتُهُ، وَفي النَّارِ عِقَابُهُ.

### فإذا قال لك: ما الله؟

فَقُل: إن سَالَتَ عن اسمِهِ فالله الرحمنُ الرحيمُ له الأساءُ الحسني. وإن سَالَتَ عن صِفَتِهِ فَحَيَاتُهُ ذَاتِيَّةٌ أَزَلِيَّةٌ، وعِلْمُهُ مُحِيطٌ بكل شيءٍ، وَقُدرَتُهُ تَامَّةٌ، وحِكْمَتُهُ بَاهِرَةٌ، وسَمْعُهُ وبَصَرُهُ نافِذٌ في كل شَيءٍ. وان سَـــألْتَ عــن فِعــلِهِ فحلــقُ المخلوقـاتِ ووضـع كل شيءٍ مَوضِـعَهُ. وإن سَــاًلتَ عــن ذاتِ فليس بِجِسْم ولا عَرَضٍ وليس مُرَكِا، وكل ما خَطَرَ ببالك فالله بخلاف ذلك. بَلْ ذَاتُهُ مَوْجُـودٌ وَوُجُـودُهُ وأَجـبٌ، لم يَـلِدْ ولم يُـولَدْ وَلم يَكُـنْ له كفـوًا أَحَـدٌ، لـيس كَمِـشْلِهِ شَيءٌ وهـو السَّـمِيعُ البَصِيرُ. ومن قال: أَعبُدُ الذَّاتَ المُتَّصِفَ بالصِّفَاتِ فهو المؤْمِنُ النَّاجِي.

# فإذا قال لك: مَا دَليلُكَ على وُجُود الله؟

### 🕳 🕻 🗥 🕒 تهذيب كتاب الاعتماد في الاعتقاد تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ ه.

فقل: هذه السَّمَاء بِكَوَاكِيهِا وأَفْلاكِها، وهذه الأرضُ بِفِجاجِها ومِيَاهِها، وهذه النَّبَاتَات بتنوع أَشْجَارِهــا وثمارهــا، وهـــذه الحيـــوانات باخْــتِلافِ أَشــكَالِها وأفعَالِهــا، وكلهــا تَــدُل عــلي وجـــودِ خَالِقِهـــاً وَوَحْدَانِتَتِهِ وَقِدَمِهِ وَقُدْرَتِهِ.

### فإذا قَالَ: كَيْفَ دَلَّتْ عليْه؟

فقل: إنّها مُمكِنَة قَابِلَة للزَّوَالِ، وكلّ ماكان كذلك فهو حَادِثٌ، وإذا كانت حَادِثَة افتقَرت إلى مُحدِثٍ أَوْجَدَهَا. أو قُلْ: إنها مَوْجُودة بعد عَدَم، وَكُلّ مَوجُودٍ بعد عَدَم لا بُدَّ له مِن مُوجِدٍ أخرجهُ من العدم، فهذه المخلوقات لا بد لها من مُوجِدٍ أوجدَها وهو الله سبحانه وتعالى.

# فإذا قال لك: ما دليلُكَ على حُدُوثِها؟

فق ل: اتَّصَافُهَا بالأَعْرَاضِ المتغيّرة من عَدَمِ إلى وُجُودٍ ومن وُجُودٍ إلى عَدَمٍ، وَكُل مُتَغَيّر حادِث، ولـو حَـدَثَتْ بِنَفْسِـها لَـزِمَ تَـرْجيح المرْجُـوح وهـ و الوجـود بـلا سَـبَبٍ وهـو باطـلٌ، لأن القـديمَ لـو لحقـهُ العــدمُ لــكانَ جــائِزَ الوجــودِ والعَــدَم لفَــرْضِ أي تقــدير اتّصــافِهِ بهـــا، والجــائزُ لا يكــون وجــودُه إلا حَـادِثًا لاحتياجِـهِ إلى مُـرَجّح يُـرَجّح وجـوده عـلى عدمِـهِ، ولـو قـام العـرضُ بنفســهِ لَـزِمَ قَلْـبُ حقيقتِــهِ، لأنَّ حقيقة العَـرضِ أنَّـه لا يَقُـومُ بنفسِـهِ وأنَّـهُ لا ينتقـل وقلـبُ الحقيقـة مُحـالٌ، ومـا أدّى إلى الحَـالِ مُحالٌ فَقِيَامُهُ بِنَفْسِهِ وانْتِقَالُهُ مُحالٌ، لأن الجِرم إمّا متحرّكُ وإما ساكنٌ ولا يجوز أن يكون في حال حركت مسكونُه كامنٌ فيه، ولو كان الجِرمُ ساكنًا في حالُ حركته لاجْتَمع الصّدانِ واجتاعُها مُحــالٌ. ولا يمكــن ثبـــوتُ جِـــرم لـــيس بمُتَحَـــرّكٍ ولا ســـاكنِ ولا مُفْـــتَرِقِ ولا مُجتَمِــع، ولا يُمْكِـــنُ عُـــرقُ الأجرام عن بعض الأعراضِ لأنَّه لو جَازَ العُروُّ عن بعضها لجاز عن جميعِها وهو باطِلٌ.

### فإذا قال لك: أين الله؟

فقل: مع كُل أَحَدٍ بِعِلْمِهِ لا بذاته، وفوق كُل أَحَدٍ بقُدرَتِه، وظَاهِرٌ بكُل شَيءٍ بآثارٍ صِفاتِهِ، وباطِنٌ بحقيقة ذاتِه أي لا يمكن تصويره في النفس مُنزَّةٌ عن الجِهَة والجِسْمِيَّةِ، فلا يقال: له يَمينٌ ولا شِـــالٌ ولا خَلْــفٌ ولا أَمَــامٌ، ولا فَــوْقَ العَــرْشِ وَلا تَحتَــهُ، وَلا عــن يمينِـــهِ ولا عــن شِمَــالِه، وَلا دَاخِلٌ فِي العالم وَلا خارجٌ عنهُ. وَلا يُقَالُ: لا يَعْلَمُ مَكَانَهُ إلا هُوَ.

ومَنْ قَالَ: لا أَعْرِفُ الله في السَّمَاءِ هـو أَمْ في الأَرْضِ كَفَرَ لأنه جعل أحدهُما له مكانًا، فإذا قال لك: مــا دَلِــيلُكَ عــلى ذلك؟ فقــل: لأنــه لــوكان له جِهَــةٌ أو هــوفي جِهَــةٍ لــكان مُتَحَــيزًا، وكُلّ مُتَحَــيّز حَادِثٌ والحدُوثُ عليه مُحالٌ.

### فإذَا قال لك: ما يَجِبُ له تعالى وما يَستَحِيلُ عليه؟

فقل: يَجِبُ له كُلّ كَالٍ في حقه ويَسَسْتَحيلُ عليه كُلّ نَفْصٍ ومما يَجِبُ له تَعالَى بعد الوُجُودِ في حقه:القِدَمُ: ومَعنَاهُ لا أَوَّلَ لوجودِهِ، ويَستَحيلُ عليهِ الحدُوثُ. والدّليلُ على ذلِكَ: أنَّهُ لو لم يَكُنْ قَدِيمًا لَكَانَ حَادِثًا، ولو كانَ حَادِثًا لافتقرَ إلى مُحدِثٍ، لأنّ كلَّ حادِثٍ لا بُدَّ له مِنْ مُحدِثٍ،

### 🕳 🕻 🗥 🗥 تهذيب كتاب الاعتماد في الاعتقاد تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ

ومُحدِثُـهُ يَفْتَقِـرُ إلى مُحـدِثِ ءاخَـرَ، وهكـذا إلى غـبر نهايـة، ودخـولُ مـا لا نهايَـة له في المـاضي مُحالٌ، والمتوقَّفُ على المحالِ مُحالٌ.ويجِبُ له تعالى: البَقَاءُ: ومعناه لا ءاخِرَ لوجُودِه، ويستحيلُ عليه طروءُ العَدَم. والدَّليلُ على ذلك: أنَّهُ لـو لم يَجِب له البَقَاءُ لأمْكَنَ أن يَلْحَقَهُ العَدَمُ، لكِنَّ لحُـوقَ العَـدَم عليـه مُحـالٌ، لأنَّـهُ لـو أمْكَـنَ أن يَلحقُـهُ العَـدَمُ لانتفى عنـه القِـدَمُ، فيلـزمُ أن يكـون مـن جمــلة الممْكِنــَاتِ، وكُلّ مُمكِــن حــادِثٌ والحــدُوث عليــه مُحالٌ.ويجــب مخالَفَتُــهُ للحــوادِثِ، ويســـتحيلُ مُ اثَلَتُ له ا ذَاتًا وَصِفَةً وفِعُلاً. والدَّليلُ على ذلك: أنَّه لـو مَاثَلَ شَيْئًا منها لكان حادِثًا مِثْلَهَا، والحدوثُ عليهِ مُحالٌ. وَيَجِبُ له تَعَالى: القِيَامُ بِنَفسِهِ: ومعناه أن ذاتَه لا يحتاج إلى مَحلّ يقوم به ولا إلى مُوجِدٍ، وَيَستَحِيلُ عليه ضِدُّ ذلك. والدَّليالُ على ذلك: أنه لو احْتَاجَ إلى مَحالَ لَزِمَ أن يكون صِفَةً تَقُومُ بِغَيرِهِ وهو من شَأنِ الحوادِثِ، والله ذاتٌ لا صِفَة ولو احتاجَ إلى مُوجِدٍ لكانَ حَادِثًا، والحدُوثُ عليه مُحالٌ.ويَجِبُ له تعالى: الوَحْدَانِيَّة في ذاتِهِ وَصِفاتِهِ وَأَفْعَالِهِ، ويَستَحِيلُ فعلٍ مِنَ الأَفْعَال على الحقيقة، فالأَكل يُشبعُ بخلقِ الله الشّبعَ عنده، والنارُ تُحرقُ بخلقِ الله الإحْراق عند مماستتها، والسكينُ تقطعُ بخلق الله القطع عند الستعالِها فالله هو خالقُ الأسبابِ ومُســبّباتِها، وخــالقُ الأَكل والشـــبع الذي يحصــل بالأَكل، فَمَـــنِ اعتقـــد أنَّ الأَكْلَ يُشــُـبعُ بِنَفْسِـــهِ أو النَّارَ تحرقُ بِـذَاتِها أو السَّكين تَقْطَلُعُ بِنَفْسِـها بـدون خلـق الله لذلك فَهُـوَكافِـرٌ، ولا يَصِحّ ذلك، لأنَّـه يَلْـزَمُ أن يســتغنى ذلكَ الأشـر عـن الله تعــالى وهــو بَاطِــلٌ.ومن اعتقــد أن العبــدَ يخلــقُ فعــلَّه بقــوةٍ خلقها اللهُ فيه فه وكافرٌ أيضًا لأته يصيّر مَولانا سبحانه وتعالى مُفتَقِرًا في بعض الأَفعالِ إلى وَاسِطةٍ واحتِيَاجُهُ بَاطِلٌ إذ لـو احتَاجَ إلى شيءٍ لـكان عَـاجِرًا، وكُلُّ عـاجِز حَـادِثٌ والحـدُوثُ عليـه تعالى مُحالٌ.ومَن اعتَقَدَ أن الله هـو المـؤثّر الحقيقـي الخالقُ وحـدَهُ في جميع الحـادثات فهـو المـؤمنُ الناجي. والدَّليلُ على وَحْدَانِيِّتِ عِلى: أنه لـوكَانَ مُرَكَّبًا لكان حَادِثًا والحدُوثُ عليه مُحالٌ ولـو كان معــه إله ءاخــر لــزِمَ أن لا يوجَــدَ شيءٌ مِــنَ العَــالَم وهــو باطِــلٌ، لأنــه لا يخلُــو إمّــا أن يَتَّفِقَــاً أو يَحْتَلِفَا، فإن اختَلَفَا امَّا أن يَنْفُذَ مرادُ أَحَدِهما أو لاً، فإن نَفَذَ مُرَادُ أَحَدِهِما كان الآخرُ عاجزًا، واذَا عَجَـزَ أَحَـدُهما يلـزَمُ عَجُـزُ الآخـر لأنّـه مـثله، وإنْ لم يَنْفُـذ مُـرَادُهُما فَعَجـزُهُما ظـاهِرٌ، وإن اتَّفَقَـا عـلى وُجُ ودِ شَيءٍ فإمَّا أن يُوجِدَاهُ مَعًا فَيَلْزَمُ اجتهاع مُوَتَّرِين خالِقَين على أَثُرِ واحِدٍ وهو بَاطِلٌ، وإما أن يُوجدهُ الأوّل ثم القّاني فيلزم تحصيل قال تعالى: ﴿لوكان فيها ءالهةٌ إلا اللهُ لفَسَدَتا فسبحانَ اللهِ ربِ العرشِ على يصفونَ ﴾ [سورة الأنبياء] أَيْ لم تُوجَد السَّمواتُ والأرضُ سَوَاءٌ اخْتَلَفَتِ الآلِهَةُ أو اتَّفَقَتْ وَيَجِبُ له تعالى: القدرةُ، ويَسسْتَحيلُ عَليهِ العَجْزُ. والدَّليلُ على ذَلِكَ: أنَّه لَـوْ لم يَكُـنْ قَـادِرًا لـكانَ عـاجزًا، ولـوْ كَانَ عَـاجزًا لمـا وُجِـدَ هَـذَا العَـالَم وَهُـوَ بَاطِلٌ.وَيَحِبُ له: الإرادةُ، وَيسَسْتَحِيلُ عليه الاضطرارُ. والدَّلِيلُ على ذلِكَ: أنَّه لَوْ لم يكن مُريدًا لإيجادِ هَذِهِ الأَشْيَاء أو إغدامِها لـكان مضطرًا، ولـوكان مضطرًا لكان عَـاجزًا وكُلّ عَـاجِز حَادِثٌ.وَيَجِبُ له تَعَالى: العِلْم: وَهُو صِفَةٌ وَاحِدَةٌ تتَعلَقُ بالمؤجُ ودَاتِ والمعْ دُومَاتِ على وجْهِ الإطلاق دُونَ سَبْق خَفاء. ويَسـُتَحيلُ عَلَيْـهِ الجهْـلُ ومَا في مَعْنَـاهُ. والدَّليـلُ عـلى ذلك: أنـهُ لَـوْ لم يكـن عالمـا لـكان جَـاهِلاً لكنّ الجهل عليه مُحالٌ، لأنَّهُ لو اتَّصَفَ بِالجهْلِ لما وُجِدَ العَالم وَهُو بَاطِلٌ. وَيَجِبُ له تعالى الحيَاةُ: وَهِيَ صِــفَةٌ قَدِيمَــةٌ لذَاتِــهِ، لا تَنْفَــكُ عنــه وَلا تَتَعَلَّــقُ بِشَيـــءٍ، وَلا يَعــلَمُ حَقِيقتهـــا إلا هُـــوَ ســـُـبحَانَهُ وتَعَـالي، ويَسـُـتَحيلُ عَلَيْـهِ المـوْثُ. وَالدَّليــلُ عَلَيْـهِ: أنَّـه لَــو انتفَــتْ حَيَاتــهُ لمــا وُجِــدَ العَــالَم وَهُــوَ بَاطِــلٌ.

### 🕳 🕻 🗥 🕒 تهذيب كتاب الاعتماد في الاعتقاد تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ ه.

وَالاتصَافُ بِالصِفَاتِ الواجبِة له مَوْقُوفٌ على الاتصَافِ بِالحياةِ لأَنَّهَا شَرْطٌ فِيهَا، وَوُجُودُ المشْرُ ـ وطِ بِــدُونِ شَرْطِــهِ بَاطِلٌ ويَجِـبُ لَهُ تَعَــالى: السَّــمْعُ: المقــدَّسُ عَــنِ الأُذُنِ والصّمَاخ والبَصَرُ ــ: المنزَّهُ عن الحدَقَةِ والأَجْفَانِ ونحو ذلك. وَيَسسْتَحِيلُ عليه الصَّمَمُ وَالعمي وَمَا فِي مَعنَاهُ. والدَّليلُ على ذلك قولُه تعلى: ﴿قَالَ لا تَخافَ إنني معكما أسمع وأرى ﴾ [سورة طه] وقوله: ﴿وهو السميعُ البصير ﴾ [سورة الشورى]. ولو لم يَتَّصِفْ بِها لّاتَّصَفَ بِضِدّها وهو نَقْصٌ، والسَّقْصُ عَلَيْهِ مُحالٌ لاَحْتِياجِهِ إلى من يُكَمَلُهُ وذَلكَ يَسسْتَلْزِمُ حُدوثه والحدُوثُ عَلَيهِ مُحالٌ.وَيَجِبُ له تَعَالَى: الـكَلامُ: وَهُــوَ صِـفةٌ أَزِلِيَّـةٌ قَائِمَـةٌ بِذَاتِـهِ تَعَالَى تَــدُلُّ عــلى جميـع المعلومـات لــيس بِحَــرْفٍ ولا صَـوْتٍ، وَلا يُوصَـفُ بِتَقــدّم وَلاَ تَــأُخُرٍ ولا لحــنِ ولا إعْــرابٍ. ويَســـتّحِيلُ عليــه الــبَكمُ ومــا في مَعْنــاهُ. والتَّلِيكُ على ذلك قـوله تعـًالى: ﴿وكلُّمَ اللَّهُ مَـوسى تَكليمًا﴾ [سـورة النسـاء] ولأنـه لـولم يتَّصِـفْ بالكَلام لاتَّصَفَ بِضِدهِ وَهُوَ نَقْصٍ وَ هُو عَلَيْهِ مِحَالٌ.

# فإن قيل: إذا كان كلامُ اللهِ من غير حُرُوفِ ولا أَصْواتِ كيف سَمعَهُ موسى؟

فالجوابُ: أنْـهُ من بابِ خَـرْقِ العَـادَةِ أَزَالَ اللهُ عنه المـانعَ فسمعَ الـكَلامَ الإلهـتي من غَـيْرِ كَيْـفٍ وَلا تحديدٍ وَلا جَهَدةٍ. فإذا قال لك: القُرْءانُ كلامُ اللهِ وهو مَكتُوبٌ في المصَاحِف مقروء بالأَلسُن مَسْمُوعٌ بالآذان وهـو مـن سِمَاتِ الحـوادِثِ بالضَّرُ ورَةٍ؟ فقـل: نَعَمْ، هـو في مَصَاحِفِنا بأشكالِ الكِتَابَةِ وَصُــوَرِ الحــرُوفِ الدَّالةِ عليـــه، محفُــوظ في قُلُوبِنــا بِٱلْفَــاطٍ متخــيّلةٍ، مَقْــرُوء بٱلســِـنَتِنَا بِحُرُوفِـــهِ الملفُوظَةِ، مَسْمُوعٌ بآذَانِنَا، ومع ذلك لـيس حـالاً فيهـا بــل هــو مَعـنّى قــديم قــائِمٌ بالذَّاتِ يُكْتَـبُ ويُقْــرَأُ بِنُقُوشٍ وأَشْكَالٍ مَوضُوعةٍ للحروفِ الدَّالَةِ عليهِ، فلو كُشِفَ عنا الحِجَابُ وَسَمِعْنا الكلامَ الإلهيَّى لَفَهِمْنَا منه الأمرَكَ ﴿ وَأَقَيمُ وا الصلوات ﴾ [سورة البقرة]، والنَّهُ عَي كُ ﴿ ولا تقربُ وا الرني ﴾ [سورة الإسراء]، ونَحْــو ذَلِكَ.فــالقرءانُ بمعــني اللفــظِ المــنزلِ ألفَــاظ دَالَّةٌ عــلي معـــاني كَلاَم اللهِ ولا يجــوزُ أن يقــالَ إنــه حــادث، وإن كان هــو الواقــعَ، وإذا أُريــدَ بــكلام الله اللفــظُ المــنرّلُ عــلي سَـــيّدنا محمــدٍ فهــو صوت وحروفٌ متعاقبةٌ وهو عبارةٌ عن الكلام القدَيم ليس عينه فإذا قيل القرءان كلام الله قديم أزلي أبدي يُراد به الكلام الذاتي القائم بذات الله، واذا قيل عن اللفظ المنزل على سيدنا محمد يُراد بــه هــذه الألفاظ الــتي هي حــروف وأصــوات علّمهــا جبريــل محمــدًا وهــو أي جبريــل تلقاهــا من اللوح المحفوظ بأمر الله وليس من تأليف، لكن يجوز القول بأن القرءان بمعنى اللفظ المنزل في مقام التعليم إنه حادث مخلوق أما في غير ذلك لا يقال لإيهامه حدوث الكلام القائم بذات الله، أما في مقام التعليم فلا بد من تعليم ذلك لئلا يُعتقد أن اللفظ أزلي أبدي وذلك مكابرة للعيان، ولا يجوز أن يُعتقدَ أن الله يقرأ ألفاظَ القرءان كما نحن نقرأُ، ولـو كانـت تجوزُ عليـه القراءةُ كما نحن نقرأ لكان مشابهًا لنا.

### فإذا قال لك: بما وُجدَ الكونُ؟

فقل: بِصِفةِ التَّكوين. والدليلُ على ذلك أنه لـو لم يكـن مُكـوِّنًا لـكان غير مُكـوِّن، ولـوكان غير مُكوّن لما وُجدَ الكونُ وهو باطِلٌ.

# تهذيب كتاب الاعتماد في الاعتقاد تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ

### فإذا قال لك: مَا التكْوينُ؟

فقل: هو صِفَةٌ قَدِيمَةٌ قَائِمَةٌ بِذَاتِهِ تعالى بها الإيجَادُ والإعدَامُ، إن تَعَلَّقَت بِالخَلْقِ سُمّيَت خَلْقًا، وإن تَعَلَّقَت بالسرّزْقِ سُمّيَت رَزْقًا، وَبِالإحيَاء إحياءًا، وبالإماتة إمَاتة إمَاتة ، وَخُو ذَلِكَ، وَيُقَالُ لها: صِفَاتُ الأَفْعَالِ.

# فَإذا قال لك: مَا دَلِيلُكَ على قدَمها؟

فقل: لأَنَّهَا لـوكانـت حَادِثَـة لَـزِمَ خُلُـوُ ذاتِـهِ تعـالى في الأزَلِ عنهـا ثم اتّصَـافهُ بهـا فَيَقتَضِيـ التغـيّر عَمَّـا كان عليـه وهــو مــن شَــأنِ الحــوادِثِ، وَيَلْـزَمُ مــن ذَلِكَ اســْتِحالَة تكَــوُنِ العَــالَم وهــو بَاطِــلٌ. ولــو حَدَث الكونُ بِدون التكوين لَزِمَ أن يسْتَغْني الحَادِثُ عَنِ الحُدِثِ وهو واضحُ البُطْلاَنِ.

# فإذَا قال: هَلْ يُمْكِن أن يقدِر الله أن يوجِد أَحْسَنَ من هذا العالم أو يعْدمه ؟

فقىل: نَعَمْ. لو تَعَلَّقَ عِلْمُ اللهِ وَقُدْرُتُه وإرادَتُه بناك لكنها لم تتعلَّق، ولا يقال: ليس بقادر لما فيه من سُوءِ الأَدَبِ، وليس من شَانِ القُدْرَةِ أن تَتَعلَّق بالواجِبِ وَالمسْتَحِيلِ، فَلا يقال: إنّ الله قادِرٌ على أن يَتَّخِذ وَلَدًا مثلاً.

## فإذا قال لك: ما يجوزُ في حَقّهِ سُبْحَانَهُ وتعالى؟

فَقُلْ: فِعْلُ كُلِّ مُمكِنٍ أَوْ تَركُ هَ كَارْسَالِ الرُّسُل، وإنْزَال الكُتُب، وَسَعَادَة فُلانٍ وَشَقَاوَة فُلانٍ، وَقَلْمُ وَالْدَيْفِ الْآخِرَةِ. والتَّلِيلُ على ذلك: وَادْخَال فُلان النَّار وَفُلان الجَنَّة، ومنه رُؤيَتنَا له سُبْحَانَهُ وتعالى في الآخِرَةِ. والتَّلِيلُ على ذلك: أنه لو وجب عليه فِعْلُ شَيء أو استحال لكان مَقْهُ ورًا ولوكان مَقْهُ ورًا لكان عَاجِزًا، ولوكان عَاجِزًا، ولوكان عَاجِزًا لَم وهو بَاطِلٌ.

# فإذا قال: كيف نرى الله وقد قال: (لا تُدركُهُ الأبصار) [سورة الأنعام] والرُّؤيَةُ تَستَلزمُ أن يكونَ جسْمًا مُتَحَيّزًا في جهَةٍ؟

فقىل: نَرَاهُ تَعَالَى مَن غَيرِ كَيفِيَّة ولا مِثَالٍ ومن غير أَنْ يكونَ في مكانٍ والمكانُ للرَّائين بِقوَّةٍ يخلقُها الله تعالى لنا، ولا يلزمُ من الرُّؤيَةِ الإِدرَاكُ وقد علّق رُؤيته على أَمْرٍ جائزٍ وهو استِقرَارُ الله تعالى الجبَلِ، وَمَا عُلّقَ على الجائزِ جَائِزٌ. وَرُؤيته تَعَالى جَائِزَةٌ وقد قال تعالى: ﴿وجوهُ يومئذٍ ناضرة الجبَلِ، وَمَا ناظرة ﴾ [سورة القيامة].

### فإذا قال: كَمْ رُسُلِ الله؟

فقل: أعْتَقِدُ أَنَّ الله أَرْسَلَ رُسُلاً مُبَشِّرِينَ ومُنذِرِينَ أَوَّلُهُم ءادمُ وءاخرُهُم محمدٌ صَلواتُ الله عليهم أجمعينَ.فإذا قال لك: مَن محمَّد؟ فقل: نبيّنا مُحمَّد ابن عَبْد الله بن عَبْد المطَّلبِ المكي المدني القُرشِي الهَاشِي حَبيب الله وَرَسُوله إلى كَافَّةِ خَلْقِهِ خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّينِ، وَأَرْسَلَهُ رَحمةً للعَالمين،

### 🕳 🕻 🗥 🕒 تهذيب كتاب الاعتماد في الاعتقاد تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ.

وَجَعَلَ شَرْعَهُ نَاسِخًا لجميع الشُّوائع، وَفَضَّلَهُ على سَائِرِ الخُلُوقَات، ثم بَعْدَهُ إسراهيم الخليل، ثم موسَى، ثم عِيسَى، ثم نُوح، ثم باقِي الرُّسُل، ثم الأَنْبِياء.

### فإذا قال: مَا يَجِبُ لهم وَمَا يجوزُ وَمَا يَسْتَحيلُ؟

فقل: يَجِبُ فِي حَقِّهِم: الصِدْقُ وَيَسَتَحِيلُ عليهم الكَذِبُ. والدَّلِيلُ على ذَلِكَ: أنهم لو لم يَصْدُقُوا لَلَـزِمَ الكَــذِبُ فِي خَــبَرِهِ تعــالى لتصــدِيقهم بالمعْجِــزَةِ النَّــازِلَة مَــنْزِلة قــؤلِه: صَــدَقَ عَبْــدِي فِي كلّ مَــا يُبَلّــغ عَـــتَّى. لأنَّ تَصْـــدِيقَ الــكَاذِب كَــذِبٌ، والكَـــذِب في حَقّــه محالٌ.وَيَجــبُ لَهُــمُ الأمَانَــةُ والتَّبْليــغُ، وَيَســُـتَحِيلُ علــيهم الخِيَانَــةُ والكِـــثّانُ لمــا أُمــروا بتبليغِــه.ويجوز في حَقّهــم علــيهم الصّــلاةُ والسّــلامُ مَــا هُـــو من الأَعْرَاضِ البَشَرِكَةِ السِّي لا تَقْدَحُ في مَرَاتِهِم العَلِيَّة كَالأَكْلِ والسِّنكَاحِ والأمراضِ. وَالدَّليالُ على ذلك: مُشَاهَدة وُقوعها بِهم، لأنَّها لو لم تجزُّ عليهم لما وقعت بهم، وَكُلُّ ماكان كذلك كان جائِرًا.

### فإذا قال لك: مَا الحكْمَةُ في إرْسَالِهِمْ؟

فقل: التنبيهُ لِلْغَافِلينَ وقطْعًا لِعُذْرِ المُعْتَذِرينِ لئلا يكون لِلنَّاسِ على الله حُجَّة بَعْدَ الرُّسُل.

### فإذا قال لك: كَمْ أَنْزَلَ الله عليهم مِن كِتَابٍ؟

فقل: نُـوْمِنُ بـأَنَّ الله أَنْـزَلَ كُتُبًّا عـلى أَنبيائِـهِ منها: التّـوْرَاة عـلى مـوسَى، والانجيـل عـلى عِيسَى-، وَالزَّبُورِ عَلَى دَاوِد، وَالقُرْءانِ وهُو أَفْضَلُها وهُو مُصَيِّنِ عَلَى الْكُتَبِ السَّاوِيةِ كُلَّهَا عَلَى مُحَدٍ أَفْضَلَ المخلوقات. وَكُلُّها دَاعِيَة إلى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ. وَالدِّينُ الحق عند الله الإسلامُ.

### فإذا قال لك: مَا الإسلام؟

فقل: الإسلامُ أن تشهَدَ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُوفِّي الرَّكاة، وتَصُومَ رَمَضانَ، وَتحجّ البيتَ إنِ اسْتَطَعْتَ إلَيهِ سَبِيلاً.

#### فإذا قال لك: مَا الإيمَان؟

فقــل: الإيمَــان أن تُـــؤمِنَ باللهِ وَمَلاءِكَتِــهِ وَكُثبِــهِ وَرُسُــالِهِ وَاليـــوم الآخـــرِ وَتُــؤمِنَ بِالقَـــدَرِ خَـــيْرِهِ وَشَرّهِ. وَحَقِيقت التَّصدِيقُ، وَضِدَّهُ الجحُودُ وَالتكذيبُ. وَهَرَت لهُ الأعالُ، والإقرارُ شَرْطٌ لإجراءِ الأحكام، وَلاَ يُقْبَـلُ مِـن أَحَـدٍ الإيمـان إلا بِالإِسْـلام. فَمَـنْ أَخَـلَّ بِالتَّصْـدِيقِ فهـوَكَافِـرٌ عنــد اللهِ، ومــن أَخَـلَّ بالعَمَــل فَهُــوَ فَاسِــقٌ، ولا يجــوز أن يُقَــالَ: أنَا مُــؤمِنٌ إن شَــاءَ الله، وقــال كشـير مــن أهــل الســنةِ: يجوز إن لم يكن للشك.

### فإذا قال لك: الإيمَانُ حَادثٌ أَوْ قَديمٌ؟

فقل: هَذَا اللَّفْظ يُطلَقُ على مَعْنَيين: الأول: تَصْدِيقُ اللهِ بذاتِهِ وَصِفَاتِهِ وأَفْعَالِهِ ومفعولاتِهِ، وَهَــذا المعْــنَي قَــدِيمٌ.والثاني: تصــدِيقنا بــذَاتِ مُوجــدِنا وبصِــفَاتِه وأَفْعَــالِهِ ومفعولاتـــهِ، وهَــذَا المعْــنَي

### 🕳 🕻 🗥 🕒 تهذيب كتاب الاعتماد في الاعتقاد تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ

حَادِثٌ بإحْدَاثِ اللهِ فينا. وَايمَانُ الله تصديقُهُ الأزلى لما جاء به الأنبياء، وايمانُنا بما جاء به الأنبياء إيمان بالغيب.

### فإذا قال لك: مَا مَعْنَى الإيمان بالملائِكَةِ؟

فقل: التَّصْدِيقُ بِوُجُودِهِم، والعِصْمَةُ وَاجِبَةٌ لَهُمْ كَالأنبياءِ، وَفِعْلُ المعَاصِي مُسَنَّعِيلٌ عليهم كَالشَّهِ هَوات البَشَرِ ــيَّةِ، وَالمــوتُ جــائزٌ في حَقّهِ ــم، وَلا يُوصَــفُون بــذكورَةٍ وَلا أنُوثَــةٍ بَــلْ هُمْ عِبــادٌ مُكْرَمُون لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمرونَ.

# فإذا قال لك: مَا مَعْنَى الإيمان بالقَدَر؟

فقـل: أن تَعْتَقِـدَ أنَّ مَـا أَصَـابَكَ مـن خَـيْرِ أَوْ شَرّ فَمِـنَ اللهِ خلقًـا وتقـديرًا، وَلا يَقَـعُ في مُلُكِـهِ إلا مَـا يُريدُ، وليس للعَبْدِ إلا الأكْتِسَابُ، ونسبَةُ الشَّر إلى النَّفْسِ مجَازٌ بِسَبَبِ الجَّزْءِ الاخْتِيارِي، رُفِعَتِ الأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ بِمَا هو كَائِنٌ ﴿واللَّهُ خَلَقَكُم وما تعملون ﴾ [سورة الصافات].

### فإذا قال لك: مَا مَعْنَى الإيمان باليوم الآخِر؟

فقل: أَن تُصَدّقَ بالحياة الأخرويةِ وَمَا يكونُ مِنَ البَعْثِ، وَالحِسَاب، وَالجِزَاءِ، والميزان ذي الكَفَّتَ بِن وَاللَّسَانِ وَوَزْنِ الأَعْمَالِ، وَاعطَاءِ الكُتُبِ بِاليَّمِينِ أَوِ الشَّمَالِ أَو من وَرَاءِ الظَّهْرِ، وَالْمُــرُورِ عَــلَى الصّرَــاطِ، وَالــوُرُودِ عــلى حَــوْضِ المصْـطَفَى صــلى الله عليــه وســـلم، وَشَــفَاعَتِه العَامّــة والخاصَّةِ، وَتَعْدِيبِ الكُفَّارِ فِي النَّارِ، وَتَنْعِمُ المُؤْمِنين فِي الْجِنَّةِ، وَأَكْبَرُ النَّعِمِ الْتَمَتَّع برؤيـة وَجْهِ اللهِ الْكَرِيم.رَزَقَنَا الله وَأَحْبَابَنَا ذَلِكَ مَع مرافَقَةِ النبيّ صلى الله عليه وسلمَ وعلى ءالهِ وَأَصْعَابِهِ إلى يَوْم يُبْعَثُونَ. كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَغَفَلَ عَن ذِكْرِهِ الغَافِلُونَ.

تَمَّ بِفَضْلِ اللهِ تَعَالَى

كتاب الاعتاد في الاعتقاد

تأليف ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الحنفي المتوفى سنة ١٣٠٥ هـ.

رحمه الله رحمأ واسعه

و نفعنا بعلومه في الدرين

امين